

الالك للدالدالك المصالك الدالد الدالد الدين

بَعْدَ أَنْ تُوفِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ ، وَوَدَّعَهُ أَصْحَابُهُ إِلَى مَثْوَاهُ الأَّخِيرِ ، عَاشَتْ زَوْجَتُهُ مَعَ صِبْيتها الصِّغَارِ فِي حُزْن مَثُواهُ الأَّخِيرِ ، عَاشَتْ زَوْجَتُهُ مَعَ صِبْيتها الصِّغَارِ فِي حُزْن شَدِيدٍ ، فَقَدْ فَقَدُوا الأَب الْحَنُونَ وَالْعَائِلَ الْوَحِيدَ الَّذِي يَرْعَى شُعُونَهُمْ وَيُلَبِّى مَطَالِبَهُمْ .

وَمَــرَّ بَعْضُ الْوَقْتِ عَلَى أُمُّ سَلَمَــةَ وَأُولادَهَا ، ثُمَّ رَأَى الرَّسُـولُ عَلِي أَنْ يَضُمُّ هَذِهِ السَّيِّدَةَ إِلَى نِسَائِه ، ويَرْعَى الرَّسُـولُ عَلِي نِسَائِه ، ويَرْعَى أَبْنَاءَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَخْطُبُهَا لَهُ عَلِيْ .

وَتَلَقَّتْ السَّيِّدَةُ أُمُّ سَلَمَةً هَذَا الْخَبَرَ بِدَهْشَةٍ ، حَيْثُ لَمْ

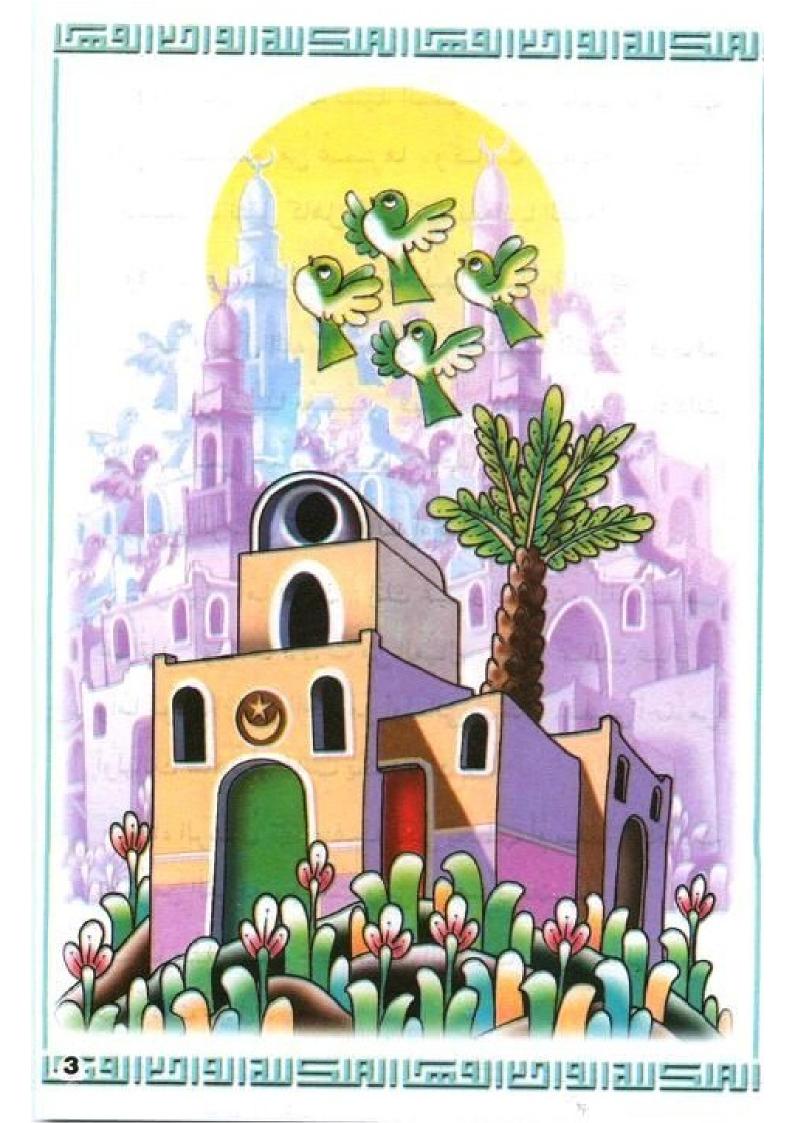

تَتُوقُعْ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لِسَيِّدِ الْبَشَرِ ، كَمَا كَانَتْ قَدْ قَارَبَتْ عَلَى الْبَشَرِ ، كَمَا كَانَتْ قَدْ قَارَبَتْ عَلَى الْخَصْسِينَ مِنْ عُصْرِهَا ، وَكَانَتْ شَدِيدَةَ الْغَيْرَةِ ، وَكَانَتْ شَديدَةَ الْغَيْرَةِ ، وَخَشِيتُ أَنْ تُثْقِلَ كَاهِلَ النَّبِي عَلِي اللهِ الصَّغَارِ .

وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ لَمَنْ جَاءَ يَخْطُبُهَا لرَسُونَ اللَّهِ عَلِي }

-أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي ، أَنِّى امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ ؛ فَأَخَافُ أَنْ يَرَى مِنْ مَنِّى شَيْئًا يُغْمِبُهُ ، فَيُعَذَّبَنِى اللَّهُ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ ذَاتُ عَيَالٍ ، وَلَيْسَ أَحُدٌ مِنْ أَوْلِيَائِى شَاهِدًا .

وَسَمِعَ الرَّسُولُ عَلَيْ مَا قَالَتْهُ أُمُّ سَلَمَةً ، فَقَالَ :

-قُلْ لَهَا: أَمَّا قَولُكِ: إِنَّكِ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهُ فَتَذْهَبَ غَيْرَى فَسَأَدْعُو اللَّهُ فَتَذْهَبَ غَيْرَتُكِ ، وَأَمَّا مَا ذَكُرْتِ مِنَ الْعِيَالِ ، فَإِنَّمَا عِيَالُكِ عِيَالِى ، وَأَمَّا قَولُكَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُولِيَائِي شَاهِدًا ، فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُولِيَائِي شَاهِدًا ، فَلَيْسَ أَى فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُولُولِيَائِي مِنْ أُولِيَائِي مِنْ أُولِيَائِي مِنْ أُولِيَائِي مِنْ أَوْلِيَائِي مِنْ أَوْلِيَائِي مِنْ أَوْلِيَائِي مِنْ أَوْلِيَائِي مِنْ أَوْلِيَائِي مِنْ أَوْلُولَ مِنْ أُولِيَائِي مِنْ أَوْلِيَالِي مِنْ أَوْلِيَائِيلُونُ مِنْ أَوْلِيَالِيْ مُ مِنْ أُولِيَائِيلُونُ مِنْ أُولُولُونَالِي مِنْ أَوْلِيْ أَلِيلًا مِنْ أَوْلِي أَلِيلًا مُنْ مِنْ أَوْلِيلًا مُنْ أَوْلُونَا مِنْ أَوْلُونُ مِنْ أَوْلِيلًا مِنْ أَلُونُ مِنْ أَوْلُونُ مِنْ أُولِيلًا مِنْ أَوْلِيلًا مُنْ أَوْلُونُ مِنْ أَوْلِيلًا عَلَى أَلِيلًا مِنْ أَوْلُونُ مِنْ أَلِيلًا مُنْ أَوْلُولُونُ مِنْ أَوْلُونُ مُنْ أُولُونُ مِنْ أَوْلُونُ مِنْ أَوْلُونُ مُولُونُ مِنْ أُولُونُ مُولِيلًا مِنْ أُولُونُ مُولُونُ مُولِي أَوْلُونُ مُولُونُ مِنْ أَوْلُونُ مُولِونُ مِنْ أُولُونُ مُولِونُ مِنْ أُولُونُ مُولِونُ مُولُونُ مِنْ أُولُونُ مُولِونُ مِنْ أُولُونُ مُولِونُ مِنْ أُولُونُ مُولُونُ مُولُونُ مُولُونُ مُولُونَا مِنْ فَلُونُ مُولِونُ مُولُونُ مُولُونُ مِنْ أُولُونُ مُولُونُ مُولُونُ مِنْ أُولُونُ مُولِونُ مُولُونُ مُولُونُ مُولُونُ مُول

وَجَاءَ الرَّسُولُ عَلَيْ بِنَفْسِهِ لِكَى يَخْطُبُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَكَادَتُ تَطِيرُ مِنَ الْفَرْحَةِ ، وَقَالَتْ وَهِي لا تُصَدِّقُ نَفْسَهَا :

- مَا مِثْلِي يَتَزَوَّجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَنَا لا يُولَدُ لِي ، وَأَنَا غَيُولَدُ لِي ، وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عَيَال .



## التكالدا للاالكا المكالم الدالا الكالم

كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً مَوْصُوفَةً بِالْجَمَالِ الْبَارِعِ ، وَالْعَقْلِ الرَّاجِحِ ، وَالرَّأْى الصَّائِبِ ، وَقَدْ وَصَفَتْهَا عَائِشَةً وَحَفْصَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بِالْجَمَالِ وَالْعَقْلِ ، وَلاَحَظَا أَنَّ لَهَا مَكَانَةً كَبِيرَةً فِي قَلْبِ النَّبِي عَنِي . بِالْجَمَالِ وَالْعَقْلِ ، وَلاَحَظَا أَنَّ لَهَا مَكَانَةً كَبِيرَةً فِي قَلْبِ النَّبِي عَنِي . بِالْجَمَالِ وَالْعَقْلِ ، وَلاَحَظَا أَنَّ لَهَا مَكَانَةً كَبِيرَةً فِي قَلْبِ النَّبِي عَنِي . وَأَصْبَحَ الرَّسُولُ عَنِي بَالنَّسْبَة لأَم سَلَمَة الزَّوْجَ الْحَنُونَ ، وَبِالنَّسْبَة لأَم سَلَمَة الزَّوْجَ الْحَنُونَ ، وَبِالنَّسْبَة لأَبْنَائِهَا الأَب الْحَانِي اللَّذِي لاَ يُغْمَضُ لَهُ جَفْنٌ ، وَبِالنَّسْبَة لأَبْنَائِهَا الأَب الْحَانِي اللَّذِي لاَ يُغْمَضُ لَهُ جَفْنٌ ، وَبِالنَّسْبَة لأَبْنَائِهَا الأَب الْحَانِي النَّذِي لاَ يُغْمَضُ لَهُ جَفْنٌ ، وَبِالنَّسْبَة لأَبْنَائِها الأَب الْحَانِي النَّذِي لاَ يُغْمَضُ لَهُ جَفْنٌ ، وَبِالنَّسْبَة لأَبْنَائِها في لَهْفَة ويَقُولُ :

\_أَيْنَ زُنَابُ ؟

كَمَا زَوَّجَ سَلَمَةَ مِنْ بِنْتِ عَمِّهِ «أَمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ بْن عَبْد الْمُطَّلِبِ » ، وَقَالَ عَنِي لأصْحَابِه :

\_ تَرُونَ كَافَأْتُهُ ؟

وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى رَعَايَة الرَّسُولِ عَلَى لَهَا وَلاَ بَنَائِهَا رِعَايَة الرَّسُولِ عَلَى اللَّهَ وَابْنَتِهَا زَيْنَب ، تَامَّة ، أَنَّه عَلَى كَانَ جَالِسًا مَعَ أُمّ سَلَمَة وَابْنَتِهَا زَيْنَب ، فَجَاءَتُهُ ابْنَتُهُ فَاطَمَة الزَّهْرَاء وَمَعَهَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْن ، فَخَاءَتُهُ ابْنَتُهُ فَاطَمَة الزَّهْرَاء وَمَعَهَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْن ، فَضَمَّهُمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ :

- رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهَّلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .



## الالكالة الدالة الكالكما الالكالة الدالة العالدة

وَكَمَا اتَّصَفَتْ أُمُّ سَلَمَةً بِالْجَمَالِ ، فَقَدِ اتَسَمَتْ بِقُوةً الشَّخْصِيَّةِ وَعِزَّةِ النَّفْسِ ، فَقَدْ رَاجَعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَتَصَدَّتْ لَهُ بِقُوَّةً حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَدَخَّلَ فِي شُئُونِ بَيْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ . وَتَصَدَّتْ لَهُ بِقُوَّةً حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَدَخَّلَ فِي شُئُونِ بَيْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ . فَبَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفِي عَلَيْهُ يَقُومُ بِبَعْضِ الأَعْمَالِ إِذْ فَبَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفِي عَلَيْهُ يَقُومُ بِبَعْضِ الأَعْمَالِ إِذْ أَشَارَتْ عَلَيْه زَوْجَتُه قَائلَةً :

\_لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ أَفْضَلَ!

وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يُؤْخَذُ بِرَأْيِهَا وَلاَ تُسْتَشَارُ فِي شَيْءٍ ، فَتَعَجَّبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ مِنْ أَمْرِ زَوْجَتِهِ وَقَالَ لَهَا : - مَالَكِ وَلِمَا هَهُنَا ، فِيمَ تَدَخَّلُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ ؟ فَقَالَتْ لَهُ :

- مَا أَعْجَبُ أَمْرَكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ ، لاَ تُحِبُّ أَنْ يُرَاجِعَكَ أَحَدُ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ حَفْصَةَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَطَلَّ عَضْبَانَ !

فَانْطَلَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ فَعَاتَبَهَا فَائلاً:



وَدَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً وَرَاحَ يُحَذَّرُهَا مِنْ مُرَاجَعَتِهَا لِرَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةً :

- عَـجَبًا لَكَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ! قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدُخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّه عَيْنَ وَأَزُواجه ؟

وَلَمْ يَتَوَقَّعْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَذَا الرَّدُّ الْقَوِى مِنْ أُمُّ سَلَمَةً ، فَ خَرَجَ مِنْ عِنْدها مُنْدَهِشًا ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهَا بَكَلمَة وَاحَدَة .

وَمِمًا يَدُلُ عَلَى رَجَاحَة عَقْلِ أُمُّ سَلَمَة ، مَشُورَتُهَا عَلَى الرَّسُولِ عَلَى يَوْمَ الْحُدَيْئِية ، حَيْثُ كَانَ فِي رَأْيِهَا الْخَيْرُ كُلُه ، الرَّسُولِ عَلَى يَوْمَ الْحُدَيْئِية ، حَيْثُ كَانَ فِيهِ مِنْ حُزْنٍ وَغَمَّ بِسَبَبِ وَقَدْ أَخْرَجَتِ الرَّسُولَ عَنَى هُمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حُزْنٍ وَغَمَّ بِسَبَبِ مَعْصِية الْمُسْلِمِينَ الْأَمْرِهِ وَاعْتِرَاضِهِمْ عَلَى هَذَا الصَّلْح .

وقَصَةُ هَذَا الصُّلْحِ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَصَدَ مَكَةً فِي الْعَامِ السَّادِسِ لِلْهِجْرَةِ ، وَمَعَهُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمائَةً مِنَ أَصْحَابِهِ ، مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِنْ أَجْلِ الْعُصَرَةِ وَأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ ، وَفِي الطَّرِيقِ أَخْ سَرَهُ بَعْضُ أَجْلِ الْعُصَمَّرةِ وَأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ ، وَفِي الطَّرِيقِ أَخْ سَرَهُ بَعْضُ الْمُسلمين أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً لَنْ يَتْرُكُوهُ يَطُوفُ بِالْكَعْبِةِ هُو وَمَنْ مَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ :

## الكالة الدالا الدالا الدكا الالكالة الدالا الدكا

\_إِنَّا لَمْ نَجِئُ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ .
وَأَرْسَلَ الرَّسُولُ عَلَيْ وَسَالَةَ سَلاَم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، يَطْلُبُ مِنْهُمْ فَي وَأَرْسَلَ الرَّسُولُ عَلَيْ وَسَالَةَ سَلاَم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، يَطْلُبُ مِنْهُمْ فِيها أَلاَّ يَمْنَعُوهُ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وأَنْ يُوقَعُوا صُلْحًا فِيهَا أَلاَّ يَمْنَعُوهُ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وأَنْ يُوقَعُوا صُلْحًا بَيْنَ الطَّرِفَيْن ، فَلاَ تُرَاقُ الدِّمَاءُ ، ولا يُعْتَدَى عَلَى الْحُرُمَات .

وَأَرْسَلَ أَهْلُ مَكَّةَ مَبْعُوثًا مِنْ عِنْدِهِمْ لِيُوقَعَ هَذَا الصُّلْحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَيُمْلِى شُرُوطَهُ ، وَجَاءَ الْمَبْعُوثُ وَهُوَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرِهِ وَوَقَعَ الصَّلْحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .



ملك القرالة إلى القيمي الملك للقرالة إلى الدوائل

## الالكالت الدالد الكالمكا الالكالة الدالو الكالمك

كَانَتْ شُرُوطُ الصَّلْحِ جَائِرَةً ، فَقَدْ طَلَبَ الْكُفَّارُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : - أَنْ يَعُودُوا هَذَا الْعَامَ دُونَ أَنْ يَعْتَمِرُوا ، عَلَى أَنْ يَسْمَحَ لَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِالْعُمْرَةِ الْعَامَ الْقَادِمَ .

-أَنَّهُ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَعَلَى مُحَمَّد أَنْ يُعِيدَهُ ، أَمَّا مَنِ ارْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ فَلاَ يُعِيدُهُ أَهْلُ مَكَّةَ .

-أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الصُّلْحِ عَشْرَ سَنَوَاتِ لا قِتَالٌ فِيهَا وَلاَ خِيالًا فِيهَا وَلاَ خِيانَةٌ وَلاَ غَدْرٌ ، وَمَنْ شَاءَ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ دَخَلَ فيه .

وتَعَجُّبَ الصَّحَابَةُ وَقَالُوا في دَهْشَة :

- سُبْحَانَ اللّهِ ، كَيْفَ نَرُدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا . . أَنَكُتُبُ ذَلكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ :

- نَعَمْ ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنًا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَابْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا .

وَلَمْ تُعْجِبُ هَذِهِ الشُّرُوطُ الصَّحَابَةَ ، وأَحَسُّوا فيها بِالظُّلْمِ وَالْمَهَانَة حَتَّى إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لرَسُولَ اللَّه ﷺ :

- أَلَسْتَ عَلَى حَقِّ وَعَدُوتُنَا عَلَى بَاطِلِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلِيْ :

فَقَالَ عُمَرُ:

\_ أَلَيْسَ قَتْ الْحَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّارِ ؟

فَقَالَ عَيْثُ :

\_ بَلَى

فَعَادَ عُمَرُ يَسْأَلُ وَيَقُولُ:

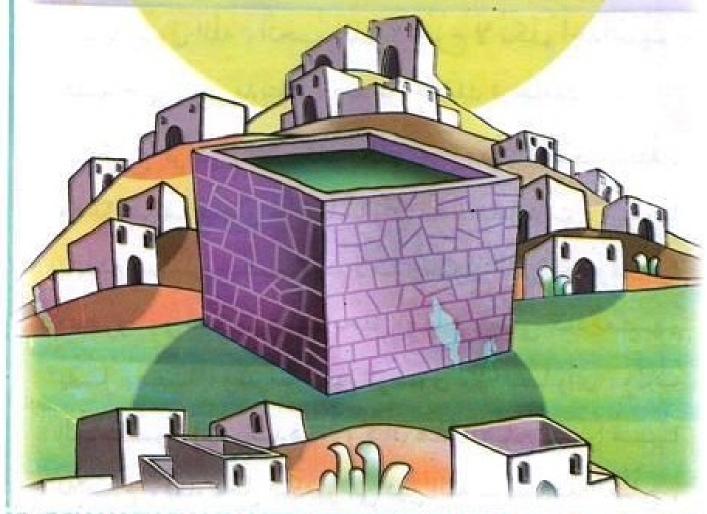

- فَفِيمَ نُعْطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِيننَا إِذَنْ ؟ فَقَالَ عَلِيَّةً :

- إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو نَاصِرِي . ثُمَّ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ : ثُمَّ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ : - قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا .

وَكَرَّرَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَة ، فَدَخَلَ الرَّسُولُ عَلَى غَلَى زَوْجَتِهُ أُمَّ سَلَمَةَ حَزِينًا ، فَاخْبَرَهَا بِمَا حَدَثَ فَقَالَتْ لَهُ :

ـ يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَتُحِبُ ذَلِكَ ؟ اخْرُجْ لاَ تُكَلّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلَمَ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلَمَةً حَتَى تَنْحَرَ بَدَنَتَكَ ، وتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلَقَكَ .

فَخُرَجَ الرَّسُولُ عَلَيْ ، فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ ، فَنَحَرِبَدَنَتُهُ ، وَدَعَا حَالَقَهُ فَحَلَقَ لَهُ ، فَلَمَّا رأى الصَّحَابَةُ ذَلِكَ ، شَعَرُوا بِالنَّدَمِ بِسَبَبِ عِصْبَانِهِمْ لأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وقَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلَقُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلَقُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَعْفُهُمْ يَعْفُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَعْفُهُمْ يَعْفُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَعْفُهُمْ يَعْفُ بَعْضًا ، وَقَرَّتُ عَيْنُ الرَّسُولِ عَلَيْ بِمَا رأى ، وَثَابَ يَقْتُلُ بَعْضًا ، وقَرَّتُ عَيْنُ الرَّسُولِ عَلَيْ بِمَا رأى ، وَثَابَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رُشَدِهِمْ ، وكَانَ هَذَا الصَّلْحُ نَصْرًا مُبِينًا للإسلام ، فَقَدْ دَخَلَ الْكَثِيرُ فِي دِينِ اللَّهِ بِسَبَبِ هَذَا الصَّلْح ،

كَـمَـا كَـانَ هَذَا الصَّلْحُ طَرِيقًا لِفَـتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ . وَهَكَذَا كَانَ رَأْى أُمُّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا حَاسِمًا ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ الرَّسُولُ عَنِي ، مِمًّا يَدُلُّ عَلَى رَجَاحَة عَقْلِهَا وَصَوَابِ أَخَذَ بِهِ الرَّسُولُ عَنِي ، مِمًّا يَدُلُّ عَلَى رَجَاحَة عَقْلِهَا وَصَوَابِ رَأْيِهَا . وَكَانَ الرَّسُولُ عَنِي يَصْطُحِبُ مَعَهُ أُمَّ سَلَمَةً فِي كَثِيرٍ رَأْيِهَا . وَكَانَ الرَّسُولُ عَنِي يَصْطُحِبُ مَعَهُ أُمَّ سَلَمَةً فِي كَثِيرٍ مِنْ الْغَزَواتِ لِكَيْ يَسْتَشِيرَها وَيَتَعَرَّفَ رَأْيَهَا ، فَقَد اصْطُحَبَها مَعَهُ فِي عَرْوة خَيْبَر ، وَفِي فَتْحِ مَكَة ، وَفِي حِصَارِة لِلطَّائِف ، مَعَهُ فِي عَرْوة لِهُوَاذِنَ وَثَقِيف ، ثُمَّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . وَفِي عَرْوة لِهُوَاذِنَ وَثَقِيف ، ثُمَّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .



البلك للوالك المصاالة المالك المالك المالك المالك

وَعَاشَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيُ عَلَيْ وَمَنَا طُوِيلاً حَتَّى مَاتَت عَامَ سِتِّينَ هِجْرِيَّة ، و كَانَت آخِر أُمَّهَاتِ الْمُؤْمنينَ مَوْتًا .

رَحِمَ اللّهُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةَ أُمَّ سَلَمَةَ ، الَّتِي كَانَتْ مِنْ أُوائِلِ مَنْ دَخَلُوا فِي الإِسْلامِ ، وَجَاهَدَتْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَالْعَنَاءَ ، وكَانَتْ نِعْمَ الزَّوْجَة وَتَحَمَّلُتِ الْمَسْقَةَ وَالْعَنَاءَ ، وكَانَتْ نِعْمَ الزَّوْجَة لِلرَّسُولِ عَلَيْهُ ، فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ يَسْتَشْيرُهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُمُورِ ، فَكَانَ عَلَيْهُ بِالرَّانِ الصَّائِبِ .

(تَمُّتْ) الكتابالقادم زينببنتجحش(١) زواج بأمرالسماء

> رقم الإيداع : ٢٠٠١/٥١٣٨ الترقيم النولى : ٤ ـ ٥٩٢ ـ ٢٦٦